## الثمن الأولَّ من الحزب الواحد و الأربعون ﴿

وَ لَا نُجَدْدِ لُوَّا أَهْلَ أَلْكِنَبِ إِلَّهَ بِالْخِيْ هِي أَخْسَنُ ۖ إِلَّهُ أَلْذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِالذِكَ أُنُولَ إِلَيْنَا وَأُنِولَ إِلَيْكُورُ وَإِلَهُ نَا وَإِلَهُ كُورُ وَلَيْدُ وَنَحَنُ لَهُ، مُسَامِرُونَ ١ وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلُنَاۤ إِلَيَّكَ أَلْكِنَبُّ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ۖ أَنْزَلُنَاۤ إِلَيَّكَ أَلْكِنَبَ يُومِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوَ لَا ۚ مَنْ يَبُومِنُ بِهِ ۗ وَمَا بَحَحَدُ بِعَا يَلْنِنَا إِلَّا ٱلۡكَفِيرُ وَنَّ ۞ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبُلِهِ مِن كِنَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكُ إِذَا لَّارْتَابَ أَلْمُبْطِلُونٌ ۞ بَلْ هُوَ ءَا يَنْ كَا بَيِّنَكُ فِي صُدُودِ إِلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ ۖ وَمَا بَحْهِ لَ بِحَا يَكْنِنَآ إِلَّا أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنُـزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِّن رَّبِّهِ عَ قُلِ إِنَّ مَا أَلَا يَكُ عِندَ أَلَّهِ وَإِنَّ مَاۤ أَنَا ْ نَذِيبِ رُّ مُّبِينٌّ ۞ آوَلَمَ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَلِ يُتُ لِىٰ عَلَيْهِ مُرَّةً إِنَّ لِيْ ذَا لِكَ لَرَحْمَـٰ ةَ وَذِكْمِىٰ لِقَوْمٍ يُومِنُونُ ۞ قُلُ كَ فِي بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي أَلْسَمُواتِ وَالْآرْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَيْطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ الْحَلْبِرُونَّ ۞ وَيَسْتَعِجَلُونَكَ بِالْعَذَابِّ وَلَوْلَآ أَجَلُّ مُّسَمَّىً لِجَّاءَ هُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِيَنَّهُمُ بَغُنَّةً وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَّ ۞ يَسَّنَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِّ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَحُيطَةً أَبِا لَكِفرِينَّ ۞ يَوْمَ يَخْشِيهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوُقِهِمُ وَمِن نَحَيْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَعَمَّلُونٌ ۞ يَغِبَادِيَ أَلَذِينَءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَزَّضِ وَاسِعَةُ فَإِيَّنَ فَاعْبُدُونِّ ۞ كُلُّ نَفُسِ ذَ آيِفَةُ الْمُوَتِّ ثُمَّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُونٌّ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ أَنْجَنَّاذِغُوَا تَجَرِبُ مِن تَحَيِنِهَا أَلَا نُهَدُ خَلِدِينَ فِنِهَا نِعُمَ أَجُرُ الْعَلْمِلِينَ ١٠ أَلَدِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ٥

وَكَأْتِن مِن دَآبَةِ لِلْتَهُولُ وَفَهَا أَللَهُ يَرُزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو أَسَّمِيهُ الْعَلِمُ ٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ أَلْسَهَوْنِ وَالْارْضَ وَسَحِّرَ أَلشَّمُسَ وَالْفَتَمَ لَيَقُولُنَّ أَللَهُ فَأَقِيْ يُوفَكُونَ ۞ أَللَهُ يَبُسُطُ الْتِرْزُقَ لِمِن يَّنْكَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَيَقْدِرُ لَهُ مَّ إِنَّ أَللَه بِكُلِ شَهَ عِلَيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلنَهُم مَن عَبَادِهِ وَ وَيَقْدِرُ لَهُ مَّ إِنَّ أَللَه بِكُلِ شَهَ عِلَيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلنَهُم مَن تَزَل مِن أَلسَه مَآءِ فَأَحْيا بِر إلا رُضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَ لَيَقُولُنَ أَللَهُ أَللَهُ قُلِ الْحُهُدُ لِللهِ بَلَ اكْتَرُهُمُ لَا يَعْمُونَ وَمَا هَاذِهِ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعُواْ لَهِى آلْحَيْوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِنَ الْبَرِيزِ وَالْمُؤْلُونَ ۞ اللّه مُعْلَونَ وَبِنِعْمَا وَالْمَا اللّهُ مَنْ وَلِي اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

مِنْ اللّهُ الرّبِّمُ الرّبُوهُ ۞ فِي اللّهُ الرّبُمُ الرّبِلِيّ وَهُم مِّنَ الْكَرْضِ وَهُم مِّنَ الْكَرْفِ وَهُم مِّنَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

أَوَ لَمَ يَسِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَينَظُّرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةٌ ۚ الذِينَ مِن قَبَّلِهِ مُ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَنَّارُواْ الْأَرْضُ وَعَهَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُ وَهَا وَجَاءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ فَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظَامِهُمٌّ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظَالِمُونَّ ۞ شُمَّ كَانَ عَلِقِبَةُ ۚ الذِينَ أَسَآعُوا ۚ السُّوَاٰئَ أَن كَذَّ بُواْ بِعَايَتِ اِللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسَنَّهُ زِءُ وَنَّ ۞ أَلَّهُ يَبُدَ وُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَـ قُومُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُجْرِمِونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مُ مِّن شُرَكَآيِهِ مُ شُفَعَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِمُ كَفِي بَنَّ ١ وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِن يَوْمَ إِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَا ءَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَةٍ بَحُهُ بَرُونَ ٥ وَأَمَّا أَلَذِينَ كُفَرُواْ وَكُذَّابُواْ بِعَايَنِنَا وَلِقَاءَ إِلَاخِرَةِ فَأَوْلَإِلَكَ فِي الْعَدَابِ مُحُضَّرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ أَللَّهِ حِينَ تَثَسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٥ وَلَهُ الْحَدِي فِ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطُهِرُونَ ۞ يُخْدِجُ ۖ الْحَتَّ مِنَ ٱلْمُيِّتِ وَيُحْزِجُ الْمُيِّتَ مِنَ أَكْتِيِّ وَ. كُلِهِ إِلَا رُضَ بَعْـَدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَا لِكَ شَخْـُ رَجُونَ ۗ ۞ وَمِنَ-ايَكْتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن ثُنَرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُم بَنْكُرُ ۗ تَنتَشِرُونٌ ۞ وَمِنَ - ايَكْتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُمُ ۗ وَ أَزُوا جَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّهُ وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞

## الثمن الرابع من الحزب الواحد و الأربعون

وَمِنَ - ايَكْنِهِ ، خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْنِلُفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنْتِ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ - اَيَانِهِ ء مَنَامُكُم بِالْيُلِ وَالنَّهِارِ وَابْتِغَآؤُكُ مُرمِّن فَضَلِهِ مَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِتَقَوْمِ بَسَمَعُونَ ١٠ وَمِنَ-ايَكِنِهِ عَبُرِيكُو الْبَرْقَ خَوُفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَاءَ مَاءً فَبُحُةِ عِيهِ إِلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِلْفَوْمِ يَعْفِلُونَ ۗ ۞ وَمِنَ - ايَكْنِهِ } أَنَ نَقُومَ أَلْسَكَاهُ وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمٌ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوَةً مِنَ أَلَارُضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَخُرُجُونَ ١٠٥ وَلَهُ مِن فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَهُ وَ قَانِنُونَ ١٠٥ وَهُوَ أَلَدِ هِ يَبْدَؤُا أَنْحَالُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهٌ وَلَهُ الْمُتَالُ الْاعْلِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْارْضٌ وَهُوَ ٱلْعَيْرِينُ الْحَكِيمُ الْصَحْمِ مَنْ لَكُ مُ مَنْ لَكُ مُ مَنْ لَكُ مُ مَنْ لَكُ مِّنَ ٱنفُسِكُو ۚ هَل لَّكُومِّن مَّا مَلَكَتَ ٱيْمَانُكُومِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَ قَنَكُمْ وَ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُو وَ أَنفُسَكُمْ كَذَ الكَ نُفْصِّلُ الكياتِ لِلقَوْمِ يَعَلِيْكُونَ ﴿ بَلِ إِنْ بَعَ عَلَوْنَ ﴿ بَلِ إِنْ بَعَ عَالَمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللل أَلْذِينَ ظَاكُمُوا أَهُوَاءَ هُم يِغَيْرِعِلْمِ فَنَنُ يَهُدِ عِمَنَ آضَلَّ أَللَّهُ ۚ وَمَا لَهُ مُ مِّن نَّضِرِ بَنَ ۞ فَأَقِنَّمُ وَجَعَكَ

فَأَقِيمٌ وَجُمَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطُرَتَ أَللَّهِ إِلْتِي فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُديلَ لِخَالُقِ أَلْنَهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْدُمُ وَلَكِحَنَّ أَكُنْكُ ٱلكَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَّ عَنُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ أَلذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا صُلِّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِ مَ فَرِحُونَ ٣ وَ إِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دُعَوا رَبَّهُ مِثْنِيبِينَ إِلْيَهُ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنَهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١٠ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَ اتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوَفَ تَعَلَّمُونَ ١ أَمَ اَنزَلْنَا عَلَبُهُمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَنَكُلُّمُ بِمَا كَانُوا بِيهِ يُشْرِكُونَ ١٠ وَإِذَآ أَذَقَنَا أَلْنَاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّ مَنَ آيُدِيهِمُ وَإِذَا هُمْ يَقْنَطُونٌ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوَا ٱنَّ أَلَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنَّ إِنَّا أَنَّ أَلَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنَّ إِنَّا أَنَّ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَتْ ِ لِلْقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا أَلْقُرُ إِن حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ أَللَّهِ وَأَوْلَيْهَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَا تَيُتُم مِّن رِّبَا لِّنتُرَبُّواْ فِي مُوَالِ إِلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَآءَ اتَيْتُمُ مِّن زَكُوٰ فِو ثُرِيدُ و نَ وَجُهَ أَسَّهِ فَأَوُ لَإِلَّكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۗ ۞ ٱللَّهُ ۚ الذِ عَلَقَاكُمُ فُمَّ رَزَقَكُم لَهُ ثُمَّ الْمُمِيثُكُم فُمَّ الْحَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ مِن شُرَكَآيِكُم مَّنَ يَّفَعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَدِّءً إِسُبْحَانَهُ, وَتَعَالِمٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَأَلْفَسَادُ.

## الثمن السادس من الحزب الواحد و الأربعون

ظَهَرَأَلْفُسَادُ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمِاكْسَبَتَ أَيْلِهِ إِلنَّاسِ لِيُدِ يِقَهُم بَعْضَ أَلدِك عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ١٠٠٥ ١ قُلْ سِيرُواْفِ إِلَا رَضِ فَانظُرُواْ كَيَفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبُلُ كَانَ أَكْنَارُهُم شُمْشُرِكِينٌ ۞ فَأَقِم وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِيمِ مِنقَبَلِ أَنْ يَّانِيَ يَوْمُ ۗ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ أَللَّهِ ۚ يَوْمَ إِذِ يَصَّدَّعُونَ ١ مَنكَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُّرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ بَمَهَدُونَ ۞ لِجَبْرِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِن فَضَّلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكِفِي إِنَّ ٥ وَمِنَ-ايَانِهِ عَ أَنَ يُرْسِلَ أَلِرِيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَنِهِ وَلِلْجَرِي أَلْفُلُكُ بِأَمْسِرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدَ اَرُسَلْنَا مِن قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فِحَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْنَقَمْنَا مِنَ أَلْدِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُـُرُ المُومِنِينَ ١ أَلِلَّهُ الذِه يُرْسِلُ الرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَكَبُسُطُهُ و فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَسْنَاءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُـرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۗ فَإِذَا أَصَابَ بِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ إِذَا هُمُ يَسُتَبُشِرُونَ ١٠ وَإِن كَانُواْ مِن فَبُلِ أَنْ يُثُنَزَّلَ عَلَبُهم مِّن فَبَلِهِ -لَمُبُلِسِينٌ ١ فَانظُرِ إِلَىٰ أَنَّرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيَفَ شَحْمِ إِلَا رُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَا لِكَ لَمُحْجِ الْمُؤْتِينَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ۞ وَ لَئِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصَفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعَدِهِ عَكَفْرُونَ ١٠٠٠ فَإِنَّكَ لَا نُسُمِعُ الْمُوَتِىٰ وَلَا نُسُمِعُ الصُّمَّ أَلدُّعَاءَ ! ذَا وَلَّوَا أ مُدْبِرِينَ ١٠ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ إِلْحُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُو إِن نُسُمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِعَايَانِنَا فَهُم مُّسُلِمُونَ ۞ ألله الذي

أَلَّهُ ۚ الذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضُعُفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِ ضُعُفٍ قُوَّةَ ۚ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِ فُوَّةٍ ضُعُفَا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ أَلْعَلِمُ الْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِنُواْ غَيْرَسَاعَيْزِ كَذَا لِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴿ وَقَالَ أَلَذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدَ لَيِثْنُمُ فِي إِلَى اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْنِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْنِ وَلَاِكَتَّكُرُ كُنْتُمَ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَ إِلَا تَنْفَعُ الدِينَ ظَامُواْ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسُلِّعَتْبُوْنٌ ۞ وَلَقَد ضَّرَبُنَا لِلتَّاسِفِ هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَهِن جِئْتَهُم بِـَايَترِ لَّيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَ فَرُوٓ أَإِنَ آنتُمُ ٓ إِلَّا مُبْطِلُونَّ ۞ كَذَالِكَ يَطۡبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الذِينَ لَايَعۡلَمُونَّ ۞ فَاصۡبِرِّ اِنَّ وَعُـدَ أَلْتُهِ حَقُّ وَلَا يَسۡنَخِفَّتَكَ أَلَدِينَ لَا يُوفِنُونَ ۗ ۞ إنته التجمز التحييم أَلَكَةِ ۚ وَيَلْكَ ءَايَكُ الْكِنَبِ إِنْحَكِمِ ۞ هُدًى وَرَحْمَةُ لِلْحُسِنِينَ ۞ أَلذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوْةَ وَيُونُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أَوُلَإِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن تَيِّجٌ وَأَوْلَإِكَ هُو َالْمُفْلِحُونَ ۗ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِمَنَ يَّنذُ نَوْك لَهُوَ أَكْتِدِيثِ لِيُضِلَّ عَنسَبِيلِ إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُرُ وَأَا وْلَإِكَ لَهُ مُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ وَإِذَا تُنْتَلِى عَلَيْهِ ءَ ايَنْنَا وَلِنَ مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّرُيسَمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنِيَهِ وَقُرَّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِبِيرِ ١٤ إِنَّ أَلِذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلَحَاتِ لَهُ مُرْجَنَّكُ النَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِنهَا ۗ وَعُدَ أَللَّهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِبِرُ الْحَكِيمُ ۗ ۞ خَلَقَ أَلْسَمَوْنِ بِغَيْرِعَهُ ۗ تَرَوُّنَهَا ۗ وَأَلْقِى فِي إِلَارُضِ رَوَاسِيَ أَن نَهِيدَ بِكُورُ وَبَتَّ فِنِهَا مِن كُلِّ دَآبَتَةٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّدَمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا فِبهَا مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِبِيمٌ ۞ هَاذَاخَلُقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ أَلَذِينَ مِن دُونِيرٌ عَلَى إَلظَّالِمُونَ فِي ضَكَلِل مُّبِينٍ ۞ وَ لَفَدَ - اتَيْنَا

وَلَقَدَ - اتَيْنَا لُقُمَنَ أَنْحِكُمَةَ أَنَّ اشُكُرْ لِلهِ وَمَنْ يَنْشَكُ رُفَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيثٌ ١٥ وَإِذْ فَالَ لُغَّمَانُ لِلابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ، يَلْبُنِّي لَانْشُرِكُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلشِّـ رُكَ لَظُلُؤُ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنَّ وَفِصَالُهُ وَ فِعَامَيْنٌ أَنُ اشْكُرْ لِي وَلِوْ لِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرِ ٥ وَإِن جَهْدَ الْ عَلَى ٓ أَن ثُشْرِكَ فِي مَا لَيُسَ لَكَ بِيهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبُهُمَا فِي إِلدُّ نَبِا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ آنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىَّ شُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمُ وَأَنَّبِتُكُمُ بِمَا كُنكُمْ نَعُمَلُونٌ ۞ يَكْبُنِي إِنَّهَ آإِن تَكُ مِثُقَالُ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ اَوْفِ إِنسَّمَوَاتِ أَوْفِ إِلَارْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١ يَبُنَيَ أَقِرِ إِلصَّلَوْةٌ وَامْرٌ بِالْمُعَرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَيَّ وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُودِ ۞ وَلَا تُصَاعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسُّ وَلَا تَمُشِهِ ۚ إِلَّا رُضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ ۞ وَا قُصِدُ فِي مَشْبِكٌ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكٌ إِنَّ أَنكَرَ أَلَاصُونِ لَصَوْتُ أَكْتَمِيرٌ ٥ أَلَرُ نَدَوا أَنَّ أَلَّنَهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي إِلسَّمَوْنِ وَمَافِي إِلَارْضِ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُو نِعَمَهُ و ظَلِهِ مَ وَبَاطِنَةً وَبِاطِنَةً وَمِنَ أَلْتَاسِ مَنْ يُتُجَادِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَكِ مُّنِيرٌ ٥ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ البَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ أَلَّتُهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا وَبَحَدُنَا عَلَيْهِ ءَ ابَآءَ نَآ أُوَ لَوْ كَانَ أَلنَّ يُبطَنُ يَدْعُوهُمُ مِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرُ۞